# حسن البيان

فيما ورد في

ليلة النصف من شعبان

تأليف أَبُوعُبَيَكَة مَشْهُورِ بِنْ حَسَنَ آلسَلُان

التاللات

# حسن البيان فيما ورد في ليلة النصف من شعبان

تأليف أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

# ينيك ألفال من المنابعة

إِنَّ الحَمْدَ لله؛ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.

وِأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ إِنَا أَيُّهَا النَّاسِ اتَّقُوا اللهِ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾. ﴿ إِنَا أَيُّهَا النَّاسِ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا وَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهُ الَّذِي تَسَاعَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾. إنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾.

ُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾.

### أُمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيرِ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ الأُمُــورِ مُحْدَثَاتُها، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ، وَكُلَّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ.

 فيها من ذوات أنفسهم، أو اعتمادا على أحاديث ضعيفة وموضوعة، ومن بين هذه المواسم التي أقبل فيها بعض الناس على طاعات ما أنزل الله بها من سلطان (ليلة النصف من شعبان)، وكنت قد خرجت الحديث الوحيد الصحيــــ السوارد في فضلها(۱)، ولما رغب إلي الأخ الفاضل الشيخ صلاح الزياني -حفظه الله ورعاه صاحب مكتبة التوحيد بالبحرين بإفراده في جزء مع الزيادة عليه، رأيت أن هذا من الأعمال المفيدة، بعد كتابة توطئة فيها التنبيه على ما أحدث في هذه الليلة، فأقول وبالله سبحانه أصول وأجول:

قال أبو شامة المقدسي في كتابه «الباعث» (ص ١٢٧ - بتحقيقي): «وقال - أي: ابن دحية - في كتاب «ما جاء في شهر شعبان» من تألفيه: قال أهل التعديل والجرح: ليس في حديث النصف من شعبان حديث يصح (٢٠)؛ فتحفظوا عباد الله من مفتر يروي لكم حديثا يسوقه في معرض الخير؛ فاستعمال الخير ينبغي أن يكون مشروعا من الرسول على فإذا صح أنه كذب؛ خرج عن المشروعية، وكان مستعمله من خدم الشيطان؛ لاستعماله حديثا على رسول الله على لم يتزل الله بسه من سلطان».

وقال القرطبي في «تفسيره» (١٦ / ١٦٨): «وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليه؛ لا في فضلها (٢)، ولا في نسخ الآجال فيها؛ فلا تلتفتوا إليه».

<sup>(</sup>١) ليس فيه ما يأذن بصلاة أو صيام بحيث تخص به هذه الليلة، والله المستعان.

<sup>(</sup>٢) صع حديث واحد، يأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى.

وما أحسن ما قاله على بن إبراهيم -رحمه الله تعالى-: «وقد جعلها -أي ليلة النصف من شبعان- أئمة المساجد مع صلاة الرغائب ونحوها شلبكة لجمع العوام؛ طلباً لرئاسة التقدُّم، وملأ بذكرها القصاصُ مجالسهم، وكلُّ على الحق بمعزل».

قلت: وصدق هذا العالم في قولته هذه (۱)، وقد أكد كلامه جمع من العلماء المحققين، والفضلاء الربانيين، وأسوق لك -أخي القارئ- جملةً مـــن كلامـهم، لتتسلّح به، وتسوقه عند الجهلة الطغام من العوام، ممن لا زال في قلبـــه ميــل إلى تعظيم هذه المواسم، التي تفعل كما البدع والحوادث.

قال الإمام أبو شامة المقدسي في كتابه «الباعث» (ص ١٢٤ - بتحقيقي):

«وأما الألفية فصلاة ليلة النّصف من شعبان، سمّيت بذلك لأنها يقرأ فيها الف مرة ﴿ وَلَمُ اللّٰهُ أَحَدٌ ﴾ لأنها مئة ركعة في كلّ ركعة يقررا الفاتحة مرة و(سورة الإخلاص) عشر مرات.

<sup>(</sup>۱) وله سلف فيها، نقل الطرطوشي في «الحوادث والبدع» (ص ١٣٨ – ط الطالبي)، عن الأوزاعي قوله: «بلغني أن من ابتدع بدعة خلاه الشيطان والعبادة، وألقى عليه الخشوع والبكاء، لكي يصطاد به»، ويحقق ما قاله الواقع، كما نقل في الأخبار عن الخوارج وغيرهم، قاله الشاطبي في «الاعتصام» (٢١٦/١ – بتحقيقي).

البلاد، التي تصلَّى فيها، ويستمر ذلك الليل كله، ويجري فيه الفسوق والعصيان، واختلاط الرجال بالنساء، ومن الفتن المختلفة ما شهرتُهُ تغيي عن وصفِه، وللمتعبدين من العوام فيها اعتقاد متين، وزين لهم الشيطان جعلها من أصل شعائر المسلمين.

وأوّل ما حدثت عندنا في سنة ثمان وأربعين وأربع مئة. قدم علينا في بيست المقدس رجلٌ من نابلس يعرف بابن أبي الحسمراء، وكان حسنَ التسلاوة، فقام يصلّي في المسجد الأقصى، ليلة النّصف من شعبان، فأحرم خلفه رجل، ثم انضلف إليهما ثالث ورابع، فما ختمها إلا وهو في جماعة كبيرة، ثم جاء في العام القالي فصلى معه خلقٌ كثيرٌ وشاعت في المسجد وانتشرت الصلاة في المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلهم، ثم استقرت كألها سنّةٌ إلى يومنا هذا. قلت له: فأنا رأيتُك تصليها في جماعة. قال: نعم، واستغفر الله منها.

قلت: أبو محمد هذا أظنّه عبدالعزيز بن أحمد بن عمر بن إبراهيم المقدسي روى عنه مكي بن عبدالسلام الرميلي الشهيد ووصفه بالشيخ الثقة والله أعلم».

قال أبو عبيدة: فيا عباد الله فهل بعد هذا البيان من بــيان؟ وها هو إمـــام

<sup>(</sup>۱) في كتابه «الحوادث والبدع»: (ص ۱۲۱ – ۱۲۲).

عالم ينبئك بأصل وضع هذه الصلاة التي أصبحت من سمات أهل البدع، فإن ليلـــة النصف من شعبان لم يكن في ليلها قيام، و لم يثبت في نهارها صيام.

روى ابن وضاح عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم قال: ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان، ولم ندرك أحدا منهم يذكر حديث مكحول، ولا يرى لها فضلا على سواها من الليالي(١).

قال: وقيل لابن أبي مليكة: أن زيادا النميري يقول: إن ليلة النصف من شعبان أجرها كأجر ليلة القدر. فقال: لو سمعته منه وبيدي عصا لضربته بها، قال وكان زياد قاضيا(۱۰).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم ١١٩).

وذكره الطرطوشي في «الحوادث والبدع»: (ص ١١٩) والسيوطي في «الأمـــر بالاتبــاع»: (ص ١٧٧ – ١٧٧ - بتحقيقي).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: عبدالرزاق في «المصنف»: (۱۷/٤-۳۱۸) رقم (۷۹۲۸) وابن وضاح في «البـــدع»: (رقم ۱۲۰).

وذكره الطرطوشي في «الحوادث والبدع»: (ص ١١٩) والسيوطي في «الأمـــر بالاتبــاع» (ص ١١٧ - بتحقيقي)

<sup>(</sup>٣) حققه الطالب محمد سليمان الفوزان، لنيل درجة الماجستير، من كلية أصول الدين، قسم الدراسات الإسلامية، من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كما في «دليل رسائل الدكتوراة والماجستير في الجامعات العربية» (٢٦٤/١).

ثم طبع بتخريج شيخنا الألباني، وكان قد نظر فيه قبل نحو ثلاثين سنة، وكتـــب عليــه تعليقـــات-(٦)

روى النّاس الأغفال في صلاة ليلة النصف من شعبان، أحاديث موضوعة، وواحداً مقطوعاً وكلفوا عباد الله بالأحاديث الموضوعة فوق طاقتهم من صلاة مئة ركعة في كل ركعة الحمد لله مرة و الله أحَد الله أحَد الله عشر مرات، فينصرفون وقد خلبهم النوم فتفوهم صلاة الصبح التي ثبت عن رسول الله على أنه قال: «مَنْ صَلَى الصبح فَهُو في ذمة الله النهي التهي التهي .

وذكر غير واحدٍ من المحدثين أن الأحاديث الواردة في فضل صلاة ليلة النصف من شعبان غير صحيحة، منهم: ابن الجروزي في «المروضوعات» (المروزي في «المروزي أبو شامة في «الباعث» (ص ١٣٦-٣٧)، والفيروز آبلدي في خاتمة «سفر السعادة»: (ص ١٥٠) ووافقه ابن همّات الدمشقي في «التنكيست والإفادة في تخريج أحاديث خاتمة سفر السعادة»: (ص ٩٦) وقال:

«قال النووي: وهاتان -أي صلاة الرغائب وصلة نصف شعبان - الصلاتان بدعتان، مذمومتان منكرتان قبيحتان، ولا يغتر بذكرها في كتاب «قوت القلوب» و «الإحياء» (\*\*)» انتهى.

<sup>-</sup>وتخريجات من رأس القلم، وعمل الشيخ زهير الشاويش على إظهاره سنة ١٩١٩هــ عن المكتـــب الإسلامي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» (١/٤٥٤ رقم ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحموع»: (٩/٤) و«تتريه الشريعة»: (٩٢/٢) و«اللآلىء المصنوعة»: (٩٧/٢) و«المغين عن الحفظ والكتاب»: (ص: ٢٩٧ – مع نقده: حُنة المرتاب) و«تذكرة الموضوعات»: (ص ٤٥) و«السنن والمبتدعات» (ص ٤٤).

قلت: ولا تغتر أيضاً بذكر الثعلبي لها في «تفسيره» وكذا في «شرح الأوراد»، قاله على القاري في «الأسرار المرفوعة»: (ص ٣٩٦).

وقال ابن القيم في «المنار المنيف»: (ص ٩٨ – ٩٩):

«ومن الأحاديث الموضوعة: أحاديث صلاة ليلة النصف من شعبان» وذكر بعضها. ثم قال: «والعجب ممن شم رائحة العلم بالسنن، أن يغتر بمشل هذا الهذيان، ويُصلّيها؟!.

وهذه الصلاة وُضِعت في الإسلام بعد الأربع مئة، ونشأت من بيت المقدس» قال أبو عبيدة: «الشر لا يأتي بخير» (۱)، وهذه الطاعات شر، ينفخ الشيطان في آذان أصحابها ويؤذن لها فيهرع إليها المفتونون -و «أشد الناس عبادة مفتون» (۱) ولا يتولد عنهم ومنهم إلا شر عظيم، وويل جسيم، وقد كشف علماؤنا الأقدمون عنه اللثام، وهذه شذرات من كلامهم في ذلك، والله الموفق.

قال ابن دحية: «ومما أحدثه المبتدعون، وخرجوا به عما وسمه المتشرّعون، وجروا فيه على سنن المجوس، واتخذوا دينهم لهواً ولعباً: الوقيد ليلة النصف من شعبان، ولحم يصح فيها شيء عن رسول الله على ولا نطق بالصلاة فيها،

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري في «الصحيح» (برقم ١٤٦٥) عن أبي سعيد الخدري يرفعه «إنه لا يـــأتي الخـــير بالشر».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في «الزهد» (رقم ٤٠٩) وابن وضاح في «البدع» (رقم ١٥٨) عن رجل مـــن أصحاب رسول الله على وإسناده جيد.

والإيقاد، ذو صدق من الرواة، وما أحدثه إلا متلاعب بالشريعة المحمدية، راغب في دين المحوسية، لأن النار معبودهم. وأول ما حدث ذلك في زمن البرامكة (() فأدخلوا في دين الإسلام ما يموهون به على الطغام، وهو جعلهم الإيقاد في شعبان، كأنسه سنة من سنن الإيمان ومقصودهم عبادة النيران، وإقامة دينهم، وهو أحس الأديلن، حتى إذا صلى المسلمون وركعوا وسجدوا، كان ذلك إلى النار الي أوقدوا، ومضت على ذلك السنون والأعصار، وتبعت بغداد فيه سائر الأمصار، هذا مع ما يجتمع في تلك الليلة من الرجال والنساء واختلاطهم، فالواجب على السلطان منعهم، وعلى العالم ردعهم. وإنما شرف شعبان بأن رسول الله كان يصومه، فقد صح الحديث في صيامه على شعبان كله أو أكثره (()) والله أعلم)(()).

والملاحظ أن المقبلين على هذه الطاعات البدعية هم أكسل النـــاس في أداء الطاعات السنية، فالبدعة والسنة لا يجتمعان في قلب واحد، فهما كالسلعة والثمن، لا يجتمعان في «الاعتصام» (٢/٩/٢-، ٢٨،

<sup>(</sup>١) هم الذين أحدثوا استعمال البخور في المساحد، تعظيما للنار، انظــــر: «الاعتصــام» (٢١/٢) وتعليقي عليه.

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري في «صحيحه» كتاب الصوم: باب صوم شعبان: (٢١٣/٤) رقم ١٩٦٩ بسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت:

<sup>(</sup>٣) بواسطة «الباعث» لأبي شامة (ص ١٢٩ - بتحقيقي).

بتحقيقي):

«ألا ترى أن الناس قد وقع فيهم الفتور عن الفرائض فضلاً عن النوافــل - وهي ما هي في القلة والسُّهولة-؛ فما ظنُّك بهم إذا زيد عليهم أشياء أخر يُرغُبون فيها ويُحرضون على استعمالها، فلا شك أن الوظائف تتكاثر، حــتى يــؤدي إلى أعظم من الكسل الأول، أو إلى ترك الجميع، فإن حدث للعامل بالبدعة هـوى في بدعته أو لمن شايعه فيها؛ فلا بدَّ من كَسَلِه عما هو أولى.

فنحن نعلم أن ساهر ليلة النصف من شعبان لتلك الصلاة المحدثة لا يأتيـــه الصبح إلا وهو نائم أو في غاية الكسل، فيخل بصلاة الصبح، وكذلـــك سـائر المحدثات، فصارت هذه الزيادة عائدة على ما هو أولى منـــها بالإبطـال أو الإخلال، وقد مرَّ في النقل أن بدعة لا تحدث إلا ويموت من السنة ما هــو خـير منها.

وأيضاً؛ فإن هذا القياس مخالف لأصل شرعي -وهـــو طلـبُ النـبي على السهولة والرفق والتيسير وعدم التشديد-، وزيادة وظيفة لــم تشــرع فتظـهر ويُعمل هما دائماً في مواطن السنن؛ فهو تشديدٌ بلا شك»

والـخلاصة... إن كل اجتماع يتكرر بتكرر الأسابيع والشهور والأعـوام غير الاجتماعات المشروعة، هو المبتدع. ففرق بين ما يفعل من غير ميعاد، وبين ما يتخذ سنة وعادة، فإن ذلك يضاهي المشروع. وقد كره ابن مسعود وغـيره مـن الصحابة اعتياد الاجتماع في مكان مخصوص. وهو المنصوص عن أحمد (رُوي) أنـه

قيل له: تكره أن يجتمع القوم، يدعون الله تعالى، ويرفعون أيديهم؟ فقال: ما أكره للإخوان إذا لم يجتمعوا على عهد، إلا أن يكثروا.

وأصل هذا: أنّ العبادات المشروعة التي تتكرر بتكرر الأوقات، حتى تصير مواسم، قد شرع الله منها ما فيه كفاية المتعبد، فإذا أحدث اجتماع زائد، كان مضاهاة لما شرعه الله تعالى وسنة رسوله. وفيه من المفاسد ما تقدم التنبيه عليب، بخلاف ما يفعله الرجل وحده أو الجماعة المخصوصة أحياناً، ونحو ذلك. يفرق بين الكثير الظاهر، والقليل الخفي، والمعتاد وغير المعتاد، وكذلك كلُّ ما كان البدعة فيه، اتخاذه عادةً لازمة، حتى يصير كأنه واحب (۱).

ومن هذه البدع التي تفعل وأصبحت وسماً يضاهي المواسم الشرعية، ليلــــة النصف في أيامنا هذه وتفعل فيها البدعة على ألوان وضروب، وهذا بعض المشتهر منها في بعض البلدان (٢٠):

صلاة الست ركعات في ليلة النصف بنية دفع البلاء، وطول العمر والاستغناء عن الناس، وقراءة (يس) والدعاء بين ذلك، لا شك أن هذا حدث في الدين ومخالفة لسنة سيد المرسلين. قال شارح «الأحياء»: وهذه الصلاة مشهورة في كتب المتأخرين من السادة الصوفية، ولم أر لها ولا لدعائها مستنداً صحيحاً في السنة، إلا أنه من عمل المشايخ. وقد قال أصحابنا: إنه يكره الاجتماع على

<sup>(</sup>١) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص ٢٠٤، ٣٠٦، ٣٠٠٣)

<sup>(</sup>٢) انظر: «السنن والمبتدعات» (١٤٥-١٤٦)

إحياء ليلة من هذه الليالي المذكورة في المساحد وغيرها. وقال النجم الغيطي في صفة إحياء ليلة النصف من شعبان بجماعة: إنه قد أنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز منهم عطاء وابن أبي مليكة، وفقهاء المدينة وأصحاب مالك، وقالوا: ذلك كله بدعة و لم يثبت في قيامها جماعة شيءٌ عن النبي والا عن أصحابه.

# ومن البدع أيضاً:

#### الدعاء بألفاظ مـخصوصة كقولهم:

«اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام...» إلخ، قد أشار فيما تقدم هنا شارح «الإحياء» إلى أنه دعاء لا أصل له ولا مستند، وكذا قال صاحب «أسنى المطالب»: هو من ترتيب بعض أهل الصلاح من عند نفسه. قيل هو البوني (١٠).

فيا عباد الله شيء لا هو في كتاب الله ولا في سنة رسول الله على ولا في عبادة خلفائه، ولا أصحابه، ولا أتباعه كيف تعبدون به؟ والصحابة يقولون: كل عبادة لا يتعبد كما أصحاب محمد على فلا تُعبَّدوها(١٠).

ومن البدع أيضاً اعتقادهم أن ليلة النصف هي ليلة القدر وهذا باطل باتفاق المحققين من المحدثين، وقد أبطله الإمام ابن كثير في «تفسيره» (١٢٧/٤)، وقال الإمام ابن العربي في «شرح الترمذي» (٢٧٥/٣ - ٢٧٦): «وقد ذكر بعض

<sup>(</sup>١) صاحب كتاب الخرافة والشعوذة «شمس المعارف الكبرى»، انظر: عنه كتابي «كتب حذر منها العلماء» (١/ ١٢٤).

<sup>(</sup>۲) خرحته في تعليقي على «الاعتصام» للشاطبي (۱۲۲/۱ و ۵۳/۳) (۱۲)

المفسرين أن قوله تعالى: ﴿إِنَا أَنُولُنَاهِ﴾ أنها في ليلة النصف من شهبان، وهذا باطل، لأن الله لم يتزل القرآن في شعبان وإنما قال: ﴿إِنَا أَنُولُنَاه في ليلة القدر وليلة القدر في رمضان، وقال تعالى: ﴿شهر رمضان الذي أنول فيه القرآن فهذا كلام من تعدى على كتاب الله و لم يبال ما تكلم به، ونحن نحذر كم من ذلك فإنه قال أيضاً: ﴿ فيها يفرق كل أمر حكيم ﴾ وإنما تقرر الأمور للملائكة في ليلة القدر المباركة لا في ليلة النصف من شعبان، وقد أولع الناس بما في أقطار الأرض()...

ومن البدع أيضاً: الاجتماع في هذه الليلة في المساجد للصلاة والقصــــص والدعاء(٢).

فهذه الليلة كسائر الليالي لم يشرع فيها صلاة مخصوصة ولا أذكر مخصوصة، ولا اجتماع معين، ولا قراءة بمقدار معين، فإن هذه التحديدات لا تقبل إلا من الشرع، ولما لم يثبت ذلك، كان الواجب على المسلمين عدم المشريء، هذه الاحتهالات البدعية، والمواسم التي تفعل باسم الشرع، وهو منها بريء، وأما من كانت له طاعة مشروعة خاصة، وإقبال على الله -عز وجل- من صلاة أو أذكار، أو وافق نصف شعبان صياماً يصومه، فلا حرج من ذلك كله، وعلى وعلى الله على الله على الله وعلى وعلى الله على الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله على اله على الله على اله على الله على اله على اله على الله على الله على اله على اله

<sup>(</sup>۱) وتتمة كلامه: «حضرت شعبان في دمشق كسوفاً قمرياً، فاحتمع الخلق للكسوف على مذهبهم فيها، أنه يجمع لها، واتفق لهم مع الكسوف تلك الليلة أيضاً، فاتصلت لها الليلتان، فما رأيت قط منظراً كان أجمع منه، ولا أجمل»! و انظر: «البدع الحولية» (ص ٢٩ - ٢٩٣) و «أضواء البيان» (٩/٧) كان أجمع منه، ولا أجمل»! و انظر: «البدع الحولية» (ص ٢٠ - ٢٩٣) و «أضواء البيان» (١٩٧٠)، و (المدخل» لنظر: «التحذير من البدع» للشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز -رحمه الله- (ص ١٣)، و (المدخل» لابن الحاج (١٩٣١-٣١٣) و بحلة «المنار» (٦٥/٣) و «الإبداع» (١٩٠).

هذا يحمل ما ورد عن السلف الصالح -رجمهم الله تعالى-.

والثابت في هذه الليلة حديث واحد، له ألفاظ متعددة، أعمل على سياقته بطرقه وألفاظه، وأبين -إن شاء الله تعالى-مظانه وكلام العلماء عليه، والله الموفق والهادي.

هذا الحديث وارد عن جمع من أصحاب رسول الله على هم:

## حديث أبي بكر الصديق:

رواه عبدالله بن وهب، عن عمرو بن الـــحارث، عن القاسم بن محمد بــن أبي بكر، عن أبيه -أو: عن عمه-، عن حده أبي بكر رفعه: «ينزل ربنها تبــارك وتعالى ليلة النصف من شعبان؛ فيغفر لكل نفس؛ إلا مشرك بالله، ومشاحن».

أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الـجهمية» (رقـم ١٣٦)، وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ٥٠٥) والمروزي في «مسند أبي بكـر الصديـق» (رقم ٤٠١)، والدارقطني في «الترول» (رقم ٥٧٥ ٢٧)، وابن خزيمة في «التوحيـد» (ص ١٣٦ أو رقم ٢٠٠ -ط الرشد)، وأبو نعيم في «أخبار أصبـهان» (٢/٢)، وأبو الشيخ في «طبقات المحدثـين بأصبـهان» (٢/٢ ١-٣٠١)، والعقيلـي في «والضعفاء الكبير» (٣٩/٣)، والبغوي في «شرح السنة» (٤/٧١/ رقـم ٩٩٣)، والبزار في «البحر الزاخـر» (١٠٢٠ ٢ -٧٠٧ / رقـم ١٨٠، أو ٢/٥٣٤ / رقـم والبزار في «البحر الزاخـر» (١٠٢٠ ٢ -٧٠٠ / رقـم ١٨٠، أو ٢/٥٣٤ / رقـم ٥٠٠ - «كشف الأستار»)، والبيهقي في «شعب الإيمـان» (٢/٧١٤ / رقـم ٥٠٠ - «كشف الأستار»)، والبيهقي في «شعب الإيمـان» (٢/٧١٤ / رقـم ١٤٥٠)

الكتب العلمية)، وابن عدي في «الكامل» (٥ / ١٩٤٦)، واللالكائي في «شـــرح الكتب العلمية)، وابن عدي في «الكامل» (٥ / ١٩٤٦)، وابـــن الجــوزي في أصول اعتقاد أهل السنة» (٣ / ٤٣٨ - ٤٣٩ / رقم ٥٠)، وابــن الجــوزي في «العلل المتناهية» (٢ / ٦٦ - ٦٧)، وابن الدبيثي في «ليلة النصف من شعبان» (رقم ١).

قال الهيثمي في «المجمع» (٨ / ٥٥): «رواه البزار، وفيه عبدالملك بسن عبدالملك، ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» و لم يضعفه، وبقيه رحاله ثقات». وقال البزار عقبه: «لا نعلمه يروى عن أبي بكر إلا من هذا الوجه، وقدروي عن غير أبي بكر، وأعلا من رواه أبو بكر، وإن كان في إسناده شيء؛ فحلالة أبي بكر تحسنه (١١)، وعبدالملك ليس بمعروف، وقد روى هذا الحديث أهل العلم، ونقلوه واحتملوه».

فهذا تـحسين من البزار لهذا الحديث، ولكن رده الهيثمـــي في «كشــف الأستار» (٤٣٦/٢)، فقال: «قلت: هذا كلام ساقط»، ولعله في كلامه في «المجمع» لم يرجع إلى ترجمة «مصعب بن أبي ذئب» في «الجرح والتعديل»؛ ففيــه (٨ / ٣٠٦ - ٣٠٠): «مصعب بن أبي ذئب روى عن القاسم بن محمد، روى عنه عبدالملك، وروى عمرو بن الحارث عن عبدالملك بن عبدالملك عن مصعب بن أبي ذئب هذا.

سمعت أبي يقول ذلك، ويقول: لا يعرف منهم إلا القاسم بن محمد؛ يعين: في الإسناد».

فقول الهيثمي: «ذكره ابن أبي حاتم و لم يضعفه» غير صحيح؛ فإنـــه جهلـــه و جهل معه اثنين آخرين.

وعبدالـــملك بن عبدالملك قال فيه البخاري في «التـــــاريخ الكبـــير» (٥ / ٤٢٤): «فيه نظر»، وكذا قال أبو حاتم؛ كما نقله عنه البغوي في «شرح السنة» (٤ / ١٣٧).

وقال ابن حبان في «المجروحين» (٢ / ١٣٦): «منكر الحديث جدا، يروي ما لا يتابع عليه؛ فالأولى في أمره ترك ما انفرد به من الأخبار».

وقال الذهبي في «الميزان» (٢ / ٢٥٩) عقب مقولة البخاري: «فيه نظر» ما نصه: «يريد حديث عمرو بن المحارث عن عبدالملك أنه حدثه عن المصعب بن أبي ذئب عن القاسم بن محمد عن أبيه أو عمه عن جده عن رسول الله على وذكره.

ومنه تعلم أن قول المنذري في «الترغيب و الـــترهيب» (٣ / ٢٨٣): «رواه البزار والبيهقي بإسناد لا بأس به» فيه تساهل ظاهر، ولهذا قـــال ابــن عــدي في «الكامل» (٥ / ١٩٤٦): «وعبدالملك بن عبدالملك معروف بهــذا الحديب، ولا يرويه عنه غير عمرو بن الحارث، وهو حديث منكر بهذا الإسناد».

وقال البزار في «البحر الزخار» (١ / ١٥٨) وعلق هذا الحديث عن مصعب: «وهذه الأحاديث التي ذكرت عن محمد بن أبي بكر عن أبيه في بعض أسانيدها ضعف، وهي عندي والله أعلم مما لم يسمعها محمد بن أبي بكر من أبيه لصغره».

وقال العقيلي في «الضعفاء الكبير» (٣ / ٢٩): «وفي الترول في ليلة النصف من شعبان أحاديث فيها لين، والرواية في الترول في كل ليلة أحاديث ثابتة صحاح؛ (١٦) فليلة النصف من شعبان داخلة فيها إن شاء الله».

حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه.

أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ٥١٢): ثنا هشام بن خالد، ثنا أبو خليد عتبة بن حماد، عن الأوزاعي وابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن مالك ابن يخامر، عن معاذ بن جبل، عن النبي على قال: «يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن».

وأخرجه من هذا الطريق: الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠ / ١٠٨ - ١٠٩ / رقم ۲۱۵) و «مسند الشاميين» (ق ٥٤ - ٥٥ أو رقم ٢٠٣ و٤ / ٣٦٥ / رقم · ٣٥٧ - المطبوع) و «الأوسط» (٧ / رقم ٦٧٧٢)، وابن حبان في «صحيحه» (٧ / ٤٧٠ / رقم ٥٦٣٦ - مع «الإحسان» )، وأبو نعيم في «الحليــة» (٥ / ١٩١)، وأبو الحسن القزويين في «الأمالي» (٤ / ٢)، وأبو محمد الجوهــــري في «المحلــس السابع» (٣ / ٢)، ومحمد بن سليمان الربعي في «جزء مـن حديثـه» (٢١٧، أو ۲۱۸ / ۱)، وأبو القاسم الحسيني في «الأمالي» (ق ۱۲ / ۱)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧ / ١٥ / رقم ٢٥٥٢ - ط الهندية، و٣ / ٣٨٢ / رقسم ٣٨٣٣) وفي «فضائل الأوقات» (رقم ٢٢)، وابن عساكر في «تاريخ دمشـــق» (١٥ / ٣٠٢ / ٢)، والحافظ عبدالغني المقدسي في «الثالث والتسعين من تخريجه» (ورقة ٤٤ / ٢)، والدارقطني في «الترول» (رقم ٧٧)، وابن الدبيثي في «ليلة النصف من شعبان» (رقم ٤)، وابن المحب في «صفات رب العالمين» (٧ / ٢ و ١٢٩ / ٢)، وقـــال: «قــال

الذهبي: مكحول لم يلق مالك بن يخامر».

قال شيخنا الألباني في «الصحيحة» (رقم ١١٤٤): «ولولا ذلك الكان الإسناد حسنا؛ فإن رجاله موثوقون».

وقال الهيثمي في «المجمع» (٨ / ٦٥): «رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط»، ورجالهما ثقات».

وحسنه ابن رجب؛ كما في «شرح المواهب اللدنية» للزرقاني (٧ / ٢٧٣).
وقال أبو حاتم الرازي: «هذا حديث منكر بهذا الإسناد، لم يرو بهذا الإسناد عن أبي خليد، ولا أدري من أين جاء به». كذا في «العلل» (٢ / ١٧٣) لابنه.

وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (ق ٥٥ - مخطوط / أو رقم ٢٠٣ - المطبوع): حدثنا أحمد بن الحسين بن مدرك، ثنا سليمان بن أحمد الواسطي، ثنا أبو خليد، ثنا ابن ثوبان، حدثني أبي، عن خالد بن معدان، عن كثير بن مرة الحضرمي، عن معاذ بن حبل رفعه: «إن الله يطلع إلى خلقه في النصف من شعبان؛ فيغفر لهم إلا مشوك أو مشاحن».

وإسناده متصل؛ إلا أن فيه سليمان بن أحمد الواسطي.

وثــقه عبدان، وضعفه النسائي، وكذبه يجيى، وقال ابن أبي حاتم: «كتــب عنه أبي وأحمد ويجيى، ثم تغير، وأخذ في الشرب والمعازف، فترك». وقال البخاري: «فيه نظر»، وقال ابن عدي: «هو عندي ممن يسرق الحديث، وله أفراد».

انظر: «الميزان» (٢ / ١٩٤).

حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه.

أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ٥١١): ثنا عمرو بن عثمان، عسن محمد بن حرب، عن الأحوص بن حكيم، عن مهاصر بن حبيب، عن أبي ثعلبة عن النبي علا الله عسز وجل إلى عن النبي علا الله عسز وجل إلى خلقه؛ فيغفر للمؤمنين ويترك أهل الضغائن وأهل الحقد بحقدهم».

«النـزول» (رقم ٨١)، وقال: «اختلف على مكحول في إسناد هذا الحديث؛ فقال أبو خليد عن الأوزاعي عن مكحول، وعن ابن ثوبان عن مالك بن يخامر.

وقال المحاربي: عن الأحوص بن حكيم عن المهاصر بن حبيب عن مكحـول عن أبي ثعلبة الخشني.

وقال الحجاج بن أرطاة: عن مكحول عن كثير بن مرة عن النبي ﷺ.
وقال الفريابي: عن أبي ثوبان عن أبيه عن مكحول عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة من قوله.

وقال زيد بن أبي أنيسة: عن جنادة بن أبي خالد عــن مكحــول عــن أبي إدريس الخولاني قوله [أسنده برقم (٨٥)، وجنادة مجهول].

وقال عتبة بن أبي حكيم: عن مكحول بهذا مرسل عن النسبي ﷺ [أسسنده برقم (٨٧). وإسناده ضعيف، فيه تدليس بقية].

وقال برد بن سنان: عن مكحول (أراه عن كعب الأحبار) » انتهى.

وما بين المعقوفتين من إضافاتي، والخلاف على مكحول أوسع ممـــا ذكـــره الدارقطني.

انظر وجها فاته في: «معجم الصحابة» لابن قانع (٣ / ٢٢٧).

قلت: ولهذا الاختلاف قال أبو حاتم الرازي -كما مضى- في طريـــــق أبي (٢٠) خليد: «لا أدري من أين جاء به»، وقال فيه: «شيخ»، ومنه تعلم أن حديث معاذ وأبي تعلبة حديث واحد، واضطرب فيه الرواة على مكحول.

والأحوص بن حكيم؛ قال ابن المديني: «ليس بشيء، لا يكستب حديثه»، وقال ابن معين: «لا شيء»، وقال ابن عدي: «ليس فيما يرويه الأحوص حديست منكر؛ إلا أنه يأتي بأسانيد لا يتابع عليها».

قلت: وسمى شيخه تارة بحبيب بن صهيب، وتارة بمهاجر بن حبيب، ولذا لما ذكر المزي في «تهذيبه» (١ / ٣٧) حبيبا ضمن شيوخ الأحوص؛ قال: «إن كــــان محفوظا».

قال الهيثمي في «المجمع» (٨ / ٦٥): «رواه الطبراني، وفيه الأحـــوص بــن حكيم، وهو ضعيف».

قلت: وأخشى من عدم اتصاله؛ ففي «المراسيل» لابن أبي حاتم عسن أبيسه: «سألت أبا مسهر: هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي على قال: ما صح عندنا إلا أنس»، وقال العلائي في «جامع التحصيل» (ص ٢٨٥) في روايته عسن أبي ثعلبة: «هو معاصر له بالسن والبلد؛ فيحتمل أن يكون أرسله كعادته».

وذكر المنذري في «الترغيب والترهيب» (٣ / ٢٨٣ – ٢٨٤) أن البيــهقي رواه عن مكحول عن كثير بن مــرة عن النبي الله وقال: «هذا مرسل جيـــد»، وقال في الرواية السابقة: «وهو أيضا بين مكحول وأبي ثعلبة مرسل جيد».

قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦ / ١٠٨)، والدارقطيني في (٢١) «النـــزول» (رقم ۸۲)، والبيهقي في «الشعب» (۷ / ٤١٤ / رقــــم ۳۰۰۰ - ط الهندية، و۳ / ۳۸۱ / رقم ۳۸۳)؛ عن الحجاج بن أرطأة، عن مكحول، عــــن كثير بن مرة رفعه.

والحجاج «يرسل عن مكحول، ولم يسمع منه شيئا». قالبه العجلي في «معرفة الثقات» (١ / ٢٨٤).

وكثير بن مرة ليس بصحابي، وإنما هو «تابعي ليس إلا، وهو عن النسبي ﷺ مرسل». قاله العلائي في «جامع التحصيل» (ص ٢٥٩).

وتابع ابن أرطأة: قيس بن سعد، عند: عبدالرزاق في «المصنف» (٤ / ٣١٧ / رقم ٧٩٢٤)، وفيه المثنى بن الصباح؛ ضعيف.

# حديث عائشة رضي الله عنها.

أخرجه أحمد في «المسند» (٦ / ٢٣٨)، والترمذي في «الجامع» (٣ / ١١٦ / رقم ٢٣٨)، وابن أبي شيبة في رقم ٢٣٨)، وابن ماجه في «السنن» (١ / ٤٤٤ / رقم ١٣٨٩)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٦ / ١٠٨)، وإسحاق بن راهويه في «المسند» (رقم ٥٥٠)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧ / ١٠٤ / رقيم ٣٥٤٣، ٤٤٥٣، ٥٤٥٣، و٣ / ٢٧٩، في «شعب الإيمان» (٧ / ١٠٨ / رقيم ٣٥٤٣، ٢٥٤٩ – ط دار الكتب العلمية) وفي «فضائل ١٨٠ / رقم ٢٨٢٤، ٣٨٢، ٣٨٢، ٣٨٢، ٢٨٢٩ – ط دار الكتب العلمية) وفي «فضائل الأوقات» (رقم ٢٨٤) و«الدعوات الكبير» (١٠٤٠) في «الباعث على إنكار البيدع

<sup>(</sup>١) ليس في مطبوعه، إذ أصوله الخطية ناقصة.

والحوادث» (ص ٣٥)، والبغوي في «شرح السنة» (٤ / ١٢٦ / رقم ٩٩٢)، وعبد ابن حميد في «المنتخب» (رقم ٩٠٥)، ومحمد بن أحمد الأنباري في «مشيخة أبي طاهر بن أبي الصقر» (رقم ٩١)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (٣ / ٤٤٨ / رقم ٤٢٧)، والدارقطيني في «البرول» (رقم ٩٨ و ٩٠ و ٩١)، والشجري في «أماليه» (٢ / ١٠٠)، وابن البحوزي في «العلل المتناهية» (٢ / ٢٠)، وابن البيثي في «ليلة النصف من شعبان» (رقم ٨)؛ من طريق حجاج بن أبي كثير، عن عروة، عن عائشة، وفيه قصة فقدها النبي المناهنة، وفيه: «إن الله تعالى يترل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا؛ فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب».

ولا يوجد في هذا الطريق ذكر للمتهاجرين.

وقال الترمذي عقبه: «حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج، وسمعت محمدا -يعني البخاري- يضعف هذا الحديث، وقال: يجيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، والحجاج بن أرطأة لم يسمع من يجيى بــــن أبي كثـــير» انتهى.

واضطرب فيه الــحجاج على ألوان وضروب، منها هــذا، ومنها عــن مكحول عن كثير بن مرة؛ كما سبق في آخر تخريج حديث أبي ثعلبة، ومنها عــن يحيى بن أبي كثير؛ قال: «خرج رسول الله ﷺ ذات ليلة...»، وذكره بنحوه.

أخرجه البيهقي في «الشعب» (٧ / ١٩ ٤ / رقـــم ٢٥٤٤ – ط الهنديــة)، (٢٣) وقال: «إنما المحفوظ هذا الحديث من حديث الحجاج بن أرطاة عن يحيى بن أبي كثير مرسلا».

وأخرجه الدارقطني في «الترول» (رقم ۹۲)، والطبراني في «الدعاء» (رقم ۲۰۲)، والبيهقي في «الدعوات الكبير» و«الخلافيات» (۲ / ۲۰۸ / رقم ۹۹۵ – مختصرا – بتحقيقي)، وابن الدبيثي في «ليلة النصف من شعبان» (رقم ۱۱)؛ من طريق سليمان بن أبي كريمة، عن هشام بن عروة، عن أبيمه، عن عائشة؛ قالت... وذكرت قصة طويلة، وفيها قوله على: «يسترل الله –عنز وجل- إلى السماء الدنيا؛ فيغفر لعباده؛ إلا لمشرك ومشاحن».

وإسناده ضعيف جدا.

سليمان «عامة أحاديثه مناكير». قاله ابن عدي.

وقال البيهقي في «الدعوات الكبير» -كما في «الباعث على إنكار البـــدع والحوادث» (ص ٣٥ - بتحقيقي)-: «في هذا الإسناد بعض من يجهل، وكذلـــك فيما قبله، وإذا انضم أحدهما إلى الآخر أخذ بعض القوة، والله أعلم».

وقال ابن رجب في «لطائف المعارف» (ص ١٤٣): «وفي فضل ليلة نصف شعبان أحاديث متعددة، وقد اختلف فيها؛ فضعفها الأكثرون، وصحح ابن حبان بعضها، وخرجه في «صحيحه»، ومن أمثلها حديث عائشة قالت: «فقدت النبي عليها» الحديث».

حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أخرجه البزار (٢ / ٤٣٦ / رقم ٢٠٤٦ - «كشف الأستار»)، والخطيب في «تاريخه» (١٤ / ٢٠٥)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢ / ٢٠٥)؛ مسن طريق هشام بن عبدالرحمن، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رفعه: «إذا كان ليلة النصف من شعبان؛ يغفر الله لعباده؛ إلا لمشرك أو مشاحن».

وإسناده ضعيف.

وقال الهيثمي في «المجمع» (٨ / ٦٥): «رواه الــــبزار، وفيـــه هشـــام بـــن عبدالرحمن، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات».

حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما.

أخرجه أحمد في «المسند» (٢ / ١٧٦)، والحسن بسن محمد الخلل في «الأمالي» (رقم ٢) -ومن طريقه ابن الدبيثي في «ليلة النصف من شعبان» (رقم ٢)-؛ من طريق ابن لهيعة، حدثنا حيي بن عبدالله، عن أبي عبدالرحمن الحبلي، عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله على قال: «يطلع الله حوز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لاثنين: مشاحن، وقاتل نفس».

قال الهيثمي في «المجمع» (٨ / ٦٥): «رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وهو لـــين

الحديث، وبقية رجاله وثقوا».

وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (٣ / ٢٨٣): «رواه أحمـــند بإســـناد لين».

وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات والشواهد، وخصوصا أن رشدين بــــن سعد تابع ابن لهيعة؛ كما عند ابن حيويه في «حديثه» (٣ / ١٠ / ١).

فالحديث حسن؛ كما في «السلسلة الصحيحة» (رقم ١١٤٤).

حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

أخرجه ابن ماجه في «السنن» (رقم ١٣٩٠)، وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ١٥٠)، والدارقطني في «الترول» (رقم ٩٤)، والبيهقي في «فضائل الأوقات» (رقم ٢٩)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (رقم ٣٦٧)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢ / ٥٦١)، وابن الدبيثي في «ليلة النصف من شعبان» (رقم ٧)، والمزي في «قذيب الكمال» (ق ٥٢٥ – مخطوط مصور).

ووقع احتلاف فيه على ابن لهيعة.

رواه أبو الأسود النضر بن عبدالجبار المصري وسعيد بن كثير بن عفير عن ابن لهيعة، عن الزبير بن سليم، عن الضحاك بن عبدالرحمن بن عرزب، عن أبيه عن أبي موسى، عن رسول الله على قال: «إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن».

وخالفهما الوليد بن مسلم؛ فقال: عن ابن لهيعة عن الضحاك بن أيمن عـن الضحاك بن أيمن على الضحاك بن أيمن الضحاك بن أيمن الضحاك بن أيمن بدل الزبير بن سليم.

أخرجه ابن ماجه بالاختلاف.

قاله المزي في «تهذيب الكمال»، وعنه ابن حجر في «التهذيب» (٣ / ٢٧٢). وهذا إسناد ضعيف جدا من أجل ابن لهيعة، واختلاطه فيه، وتدليسه.

وعبدالرحمن -وهو ابن عرزب، والد الضحاك- مجهول.

والزبـــير بن سليم مترجم في: «الميزان» (۲ / ۲۷)، وفيه: «شيخ لا يعــوف، ما روى عنه غير ابن لهيعة».

# حديث عوف بن مالك رضي الله عنه.

أخرجه أبو محمد الجوهري في «المجلس السابع»، والبزار (٢ / ٣٦٦ / رقـــم اخرجه أبو محمد الجوهري في «المجلس السابع»، والبزار (٢ / ٣٦٦ / رقــم ٢٠٤٨ - «كشف الأستار»): حدثنا أحمد بن منصور، ثنا أبو صالح الحراني -يعني عبدالغفار بن داود-، ثنا عبدالله بن لهيعة، عن عبدالرحمن بن زياد بن أنعم، عـــن عبادة بن نسي، عن كثير بن مرة، عن عوف بن مالك قال: قال رســول الله على على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لهم كلــهم إلا لمشاحن».

وقال البزار: «إسناده ضعيف».

وعلته عبدالرحمن بن أنعم، قال الهيثمي في «المجمع» (٨ / ٦٥): «رواه البزار، وفيه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم، وثقه أحمد بن صالح، وضعفه جمـــهور الأئمـــة، وابن لهيعة لين، وبقية رجاله ثقات».

وخالف عبدالرحمن بن أنعم مكحول؛ فرواه عن كثير بن مرة مرسلاً؛ كما تقدم. حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه.

أخرجه الخرائطي في «مساوىء الأخلاق» (رقصم ٢٥ - ط السوادي، و٠٩٥ - ط مكتبة القرآن)، والخلال في «أماليه» (رقم ٤) -ومن طريقه ابن الدبيثي في «ليلة النصف من شعبان» (رقم ٢)-، والبيهقي في «الشعب» (٣ / ٣٨٣ / رقم ٣٨٣ - ط دار الكتب العلمية)؛ من طريقين عن مرحوم بن عبدالعزين، عن داود بن عبدالرحمن، عن هشام بن حسان، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص، عن النبي على قال: «إذا كان ليلة النصف من شعبان نادى مناد: هل من العاص، عن النبي على قل من سائل فأعطيه؟ فلا يسأل الله عز وجل أحد شيئاً إلا أعطاه، إلا زانية بفرجها أو مشرك».

وإسناده ضعيف؛ للانقطاع بين الحسن وعثمان.

انظر: «التهذيب» (٢ / ٢٣١).

حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه.

أخرجه الحسن بن محمد الخلال في «أماليه» (رقم ٣) -ومن طريقـــه ابـن

الدبيثي في «ليلة النصف من شعبان وفضلها» (رقم ٣) – عن سيف بن محمد الثوري، عن الأحوص بن حكيم، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «يسهبط الله عز وجل إلى سماء الدنيا إلى عباده في ليلة النصف من شعبان، فيطلع إليهم، فيغفر لكل مؤمن ومؤمنة، وكل مسلم ومسلمة إلا كسافرا أو كافرة، أو مشركا أو مشركة، أو رجلا بينه وبين أخيه مشاحنة ويدع أهل الحقد لحقدهم».

وإسناده واه بمرة.

وسيف الثوري متهم.

والأحوص ضعيف جدا.

وأخرجه اللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنة» (٣ / ٤٥١ – ٤٥٢) عـن عطاء ومكحول والفضل بن فضالة بأسانيد مختلفة عنهم موقوفا عليهم، ومثل ذلك في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال بمجرد الرأي.

مرسل راشد بن سعد.

أخرجه الدينوري في «المحالسة» (رقم ٩٤٤) قال:

حدثنا أحمد بن خليد بن يزيد بن عبدالله الكندي، نا أبو اليمان الحكم بـــن نافع، نا أبو بكر بن أبي مريم، عن راشد بن سعد؛ أن النبي على قال:

رَإِنَ الله تبارك وتعالى يطلع إلى عباده ليلة النصف من شعبان؛ فيغفر لخلقه كلهم؛ إلا المشرك والمشاحن، وفيها يوحي الله تبارك وتعالى إلى ملــــك المـــوت

لقبض كل نفس يريد قبضها في تلك السنة».

وإسناده ضعيف، وهو مرسل.

راشد بن سعد ليس بصحابي، وهو ثقة، كثير الإرسال. وانظـــر: «جـــامع التحصيل» (ص ٢١٠).

وأبو بكر بن عبدالله أبي مريم الغساني، ضعيف، وكان قد سرق بيته؛ فاحتلط.

وضعفه أحمد وأبو زرعة وابن معين، وقال ابن حبان: «كان من خير أهلل الشام، ولكنه كان رديء الحفظ، يحدث بالشيء ويهم فيه، لم يفحش ذلك منهحتى الشام، ولكنه كان رديء الحفظ، يحدث بالشيء ويهم فيه، لم يفحش ذلك منهحتى الشرك، ولا سلك سنن الثقات حتى صار يحتج به؛ فهو عندي ساقط الاحتجاج به إذا انفرد».

وقال ابن عــدي: «الغالب على حديثه الغرائب، وقلما يوافقه الثقـــات»، وقال الدارقطني: «متروك».

وانظر: «الجرح والتعديل» (۱ / ۱ / ٤٠٤)، و«المجروحين» (٣ / ١٤٦)، و«التهذيب» (٢ / ٢٨).

مرسل عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس.

«أماليه» (رقم ٥) -ومن طريقه ابن الدبيثي في «ليلة النصف من شــــعبان» (رقــم ١٠)-؛ من طرق عن الليث بن سعد، حدثني عقيل بن خالد، عن ابن شـــهاب؛ قال: أخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأحنس: أن رسول الله ﷺ قال: «تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان؛ حتى إن الوجل لينكح ويولد له ولقد خوج اسمــه في الموتى».

#### وإسناده معضل.

عثمان بن محمد حل روايته عن طبقة التابعين، وهو ثقة له مناكير، قال ابسن كثير في «التفسير» (٤ / ١٣٧): «هو حديث مرســـل، ومثلـــه لا يعـــارض بـــه النصوص».

وورد نحوه ضمن حديث طويل.

أخرجه البيهقي في «فضائل الأوقات» (رقم ٢٦) و «الدعوات الكبير» - كما في «المشكاة» (رقم ١٨٢٧)؛ عسن النضر ابن كثير، عن يجيى بن سعيد الأنصاري، عن عروة، عن عائشة رفعته (١٠٠٠).

وإسناده ضعيف جداً.

النضر بن كثير؛ قال البخاري: «عنده مناكير»، وقال ابن حبان: «يـروي

<sup>(</sup>۱) وفي الباب عن جمع، وقد خرحها ابن أبي الدنيا في «الموت» وهي فيه برقم (۲۰۱، ۲۰۳) من تجميعى.

الموضوعات عن الثقات على قلة روايته»، وقال أبو حاتم: «فيه نظر».

وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب، والصحة تثبت بأقل منها عددا ما دامت سالمة من الضعف الشديد؛ كما هو الشأن في هذا الحديث؛ فما نقله الشيخ القاسمي رحمه الله تعالى في «إصلاح المساجد» (ص ١٠٧) وقبله ابن العربي في «عارضة الأحوذي» (٣ / ٢٧٥) عن أهل التعديل والجرح أنه ليس في فضل ليلة النصف من شعبان حديث يصح؛ فليس مما ينبغي الاعتماد عليه، ولئن كان أحد منهم أطلق مثل هذا القول؛ فإنما أوتي من قبل التسرع وعدم وسع الجهد لتتبع الطرق على هذا النحو الذي بين يديك، والله تعالى هو الموفق.

قاله شيخنا العلامة الألباني رحمه الله تعالى في «السلسلة الصحيحة» (رقــــم ١١٤٤).

أعرب السيفي في بعد الل الأوقات، إرقم ٢٠١ وبالدعوات الكيسوء -

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.